

awlöll zuaw

# Chouge population bersona non grata

قرباند

الكين دارالكله

قصائد

#### awlöllziaw

## chi persona non grata

قصائد

صمم الغلاف : كريم الحاج الملوحَات: تيريز نصبرعزام

شارع ليون ـ بناية سَلام . المحمراء بَيرونت . لبننان ص . ب ١٣/٥٢٨٨ تلفون : ٨٠٣٧٤٠

جميع انحقوق محفوظة ©

الطبعة الثانية تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٨٦ الطبعة الأولى كانون الثاني ( يناير ) ١٩٨٦

#### سميح القاسم

#### PERSONA NON GRATA

(شخص غير مرغوب فيه)

قصائد

### ألقصيدة المفخخة

لا بُدُّ أن غَضِي ظلامك حالك ؟ لا بأس ، مُدَّ يديك في حذر وحاول أن تصيخ القلب حدِّق بالأصابع ولتكنْ أذناكَ في هذا الظلام عصاك ما أنت بالأعمى ستفهمني ظلامك دامسً وعليك أن تمضي لديك رسالةً والنورُ في عُلب العرائس بترتك طائرة بريش جناحها أبصرت لحمك طائراً

ترتج في منقاره الدموي سنبلتان واحدة لطفل جائع سقطت على ابويه جدران المخيم وَلِشَعْرِ من أحببتَ سنبلةً نضجت سنابلك اليتيمة في جهنّم لا بدّ أن تمضي سمعتك صارخا من قاع موتك: اقبلوا أو فارحلوا فرَّجتُ كربتكم نهاراً أقبلوا أو فارحلوا سرّيتُ عنكم فِي الليالي ووهبتكم نصرا وما حمَلتكم عبءَ القتال يا أيها الموتى بلا موتٍ تعبت من الحياة بلا حياة وتعبت من صمتي

ومن صوتي تعبت من الرواية والرواة ومن الجناية والجناة ومن المحاكم والقضاة وسئمت تكليس القبور وسئمت تبذير الجياع على الأضاحي والنذور

لا بدّ أن تمضي عذابُك سيّد ويداك جاريتان في قصر الخليفة في قصر الخليفة أنت تدرك أنهم أخذوك ليلا أنهم أخذوك ليلا كي يعودوا وحدهم ملء النهار أتقول لي ؟ عفواً ، كلامك رائع كلامك رائع لكنهم ماضون في القصف الاذاعي لكنهم ماضون في القصف الاذاعي

انتبه! لك انت صاروخ حقيقيً وللأعداء صاروخ الحوار وتقول لي ؟ الإخوة الأعداء يفترسون حلمك مرةً أخرى وأنت تقول لي عفوأ سمعتك مرة أخرى كلامك رائع أنا لم أقاطعك انتبه! في الشرفة البيضاء قناص المناس يسدّد نحونا حجراً من الأنقاض أُسْنِدْني دوار البرّ يجرفني الى بحر الدوار ويداي جاريتان ميتتان تحت جنود قيصرْ

وتقول لي ؟ ألله أكبر !

من وحشة الوادي القديم طلعت مغتبطأ تزيّن صدغك الدامى قرنفلة وتسطع في جبينك نجمة حمراءً كان جوادك المجنون يصهل عارياً في السهل كان النرجس المغرور مأخوذاً بسحرك زغردت بنت من الشرفات أجفلت الشوارع واحتمى القناص ثانيتين لم أبصرك قيل سقطت تحت اللوزة الخضراء قيل تخضّبتْ عصفورة خفقت بقربك واحتمى القناص ثانيةً ، وعاد

لم أنسَ قيل تداولتك رصاصتان وقيل إن شظية ثقبت على يدك الضماد ..

قيتو!
هنالك صيغة غير التي تروى
هنالك صورة من ساحة الاحداث هم قتلوا المصور نعرفهم ونعرف لعبة الإعلام ندرك ما يريد «العالم الحرّة بالأساطير الحقيرة نفهم الأعداء من ألف إلى ياء ونعلم أنهم قتلوا المصور ضاحكين أصحْ قليلا قلبك المشحوذ بالطلقات ضحكتهم ترفرف نورساً فوق الخليج



دعني أُقبّل ـ يا حبيب الله والانسان ـ جُرحكُ فيتو ! فيتو ! ولي صُبحُ يغادرني كها غادرت صُبحكُ ..

يومان أسبوعان شهر طافح عامان عامان قرن الله تعبت ؟ تعال يا ولدي أنا مهدت صدري كي تربح عليه جُثتك الفتية وتعال يا ولدي وتعال يا ولدي المقطوع بين يديك

قد أرتاح من موتي البطيء على رصيف الأبجديّه ألوردة الحمراء تقتلني كها قتلتك أنتَ البندقيّه!

ها هم هنالك
في خرائب جثتي يتجامعون
ها هم
تفضّ بكارة أخرى أمام عيونهم
تصطك في شبق مفاصلهم
تنفجر الأصابع والعيون
ها هم هنالك
جوعهم حنش
وأيديهم أظافر
ها هم هنالك
في المواطن والمنافي والمهاجر
في المواطن والمنافي والمهاجر
تبكون في أعراس موتاهم
تهزّ الأرض دبكتهم

وتكتسع المنابر ولنا التمزّق والتفجّر والجنونْ ..

سأعود أمس من السفر أعود أمس من السفر ويعود للغيم المطر وتعود أنت إلي أمس تعود محمولاً على الأكتاف نعشا وتعود أغنية وسنبلة وعرشا

اعتيام وسببه وعرسا وتعود عصفوراً يرمم في خراب الأرض عشا وتعود

وتديلاً على الطرقات منديلاً على الشرفات أعراساً ولاداتٍ أُسَرُ

> ولك القضاءُ ولي القدرْ

لا بد أن أمضي طلامي حالك لا بد أن تمضي طلامك حالك طلامك حالك الشمس من غرب إلى شرق وروحي في الفضاء جذورها انتشرت وفي أعماق بئر النفط أورق سر موتي وازدهر فاقطف ثمار الموت يا ابن الموت روحك في تراب الموت أنضجت الثمر

يا أيها البدويّ أدركُ أننا روح موزعة على جسدين آدمُ حسرتي حواءً حزنك واحتراق يديك بين يديّ أجناسُ البشر ..

يا أيها البدويّ سوف نعود أمس نعودٌ .. ما رضوان ؟ ما الجنّات تجري تحتها الأنهار ؟ ما الحشْرُ المباغتُ ؟ ما سَقَر ؟ ما سَقَر ؟ لا بدّ أن أمضي عذابي وردةً وفمي حجر ..

دونت عنواني ورقم الهاتف السريّ في سيارةٍ ملغومةٍ ودفعتُها في البرّ المدس المان غزالةً زرقاء سوف تلومني أبداً قتلتُ حبيبها

ونثرت عنواني ورقم الهاتف السري في أشلائه وقتلت سنبلة وورده ونكصت مغموما وكنت أنا القتيل وقاتلي ذئب خرافي وساني الخلق جلده!

كدّستُ أشلائي
وأشلاء العدوّ
(دماؤنا اختلطت)
وصورة منزلي المنسوف ظُهراً
والأضابير الصغيرة والكبيرة
والتقارير الوفيرة
والقرارات الخطيرة
والإدانات الكثيرة
والنداءات المريرة

مختومة بالشمع والقصدير فوق سفينةٍ ملغومةٍ ودفعتها في البحر لم أحدس بأن «القرش» سوف يلومني لا بأس إن يدي على ظهري وساقي في فمي لا بأس قلبي في الشوارعُ طفلٌ بلا أهل دُماهُ كثيرةٌ يُتمُ وآر . بي . جي وجثة أخته الصغرى وألاف الحواجز والجنائز والمواقع والمدافع لا بأس ،

قلبي في الشوارعُ طفلُ بلا أهلِ تطوّحه الزوابعُ في الزوابعُ

ويكون أن يغمى على الفولاذ تخلع جلدها الأفعى تراودني قُبيل الضوءِ حَدْأُه ويكون أن يتضاءَلَ الزيتونُ ثم يكون أن يلد المدى شجراً من الإسمنت ثم یکونَ أَنْ نِیازِکاً تنقضٌ فجأه ويطلُ من صَدْع المسافه ولدٌ تطوّحه الخرافة في الخرافه ولدٌ يهوديُّ صغير نسيته في انقاضها الأفران واهترأت على أضلاعه الأسلاك قُلتُ : أخي تصيرْ ولدٌ يهوديّ صغير

في قلبه قمرٌ هلاميًّ وفي شفتيه أغنيةً عن الناي المكسَّر في البراري عن قطيع مات راعيه المضرير ولد بهودي فقير قاسمته خبزي وأزهاري وأسراري وأسراري بأن «القرش» سوف يلومني يوماً ولم أحدس بأن غزالةً زرقاء سوف تلومني أبداً ولم أحدس بأن أبي الفقير يغتاله يهودي صغير !

لا بأسَ لي عينُ على كفّي ولي أنفُ على رئتي ولي شمسٌ بلا نورٍ ولا نارٍ ولي أفق يطلُّ على الضمير وراءَه أفق يطلُّ على الضمير وخلفه أفق يُطلُّ .. ولا ضمير ..

مسكونةً بالحزن والحمّى أزقة قريتي اكتظت برعبٍ فاجع تروي العجائزُ تروي العجائزُ أن أفعى من بلاد الهند تسكنُ منزلا في الحارة التحتا وأنّ خراف إبراهيم تثغو بعد نصف الليل في الطرقات لم نخرج إلى الحارات بعد غروب شمس الله لم نشهد ليالي العشر في الخلوات لم نعبر بباب كنيسة البلد العتيقة أن جبرائيل يظهر في المساء على نوافذها ويُحكى أن ... يُحكى ..



وغبارُ نعلِ محمدِ
د تروي العجائزُ د صار تلا عند عكا وأنا أموتُ من اليقين أموتُ شكا !

لا بد أن نمضي اشتعلنا كالإطارات القديمة في مداخل قرية للمرة العشرين داهمها الغزاة لا بد من إكليل ورد طازج خرج الربيع إلى الشوارع غاضبا الشهداء في القبر الجماعي أحبابنا الشهداء في الأرض المتردوا موقعاً في الأرض والتفتوا إلى ضوء الحياة وتهدّجت صيحاتهم طوبي لهم

طوبى ونوغل في السبات

من أنت ؟
من نحن ؟
من نحن ؟
انتظرني يا مسيحي المنتظر للم يبق لي أحد سواك وليس لي أحد سواي تعال إن عناقنا الدموي فاتحة الحقيقة وتعال نبتدىء الخليقة

يا أيها البدويّ لا تنظر وراءَك لا تنظر ولاءَك لا نخيل ولا صهيل ولا وتر قيسٌ وليلى عاريان على ضفاف «السين» «إل . إس . دي» نديهُها

وحزن «البنك» والشجن المكابرُ والضجرْ قمرُ ؟ أتسأل عن قمر ؟ أو . كي ..«عَرَبْسات» القمر !

رابطُ
ولا تنظر وراءَك
إن معقلنا الأخيرَ هُنا ..
ومعقلنا هنا ،
يتذَّ من قبري لقبركُ
على أنقاض سرّكُ
على أنقاض سرّكُ
أجِّل صلاتك للإله المعدنيّ
ألا ترى الخلل المعشش في المحرك ؟
فجأةً تخبو الصلاة المعدنية
يصمتُ التوربين
ياه!

ويسقط في مكائده إله ثم يسقط عن معابده إله ويسير فيه المؤمنون على الجباه زمنٌ .. وآه ! فوضى وطقسٌ لا يُعد دروسه سلفاً وما أقسى الربيع بلا فراش تلك واحدةً ترفُّ على ركام الحاجز المقصوف جوأ تلكَ واحدةً تُطلُّ برأسها من جُمجُمه خلل يعشش في الأماني خلل يشرّش في الأغاني خلل

ولن يرضى بغير فمي ملاذاً للرصاصه هوذا هنأك وراء نافذةٍ محطمةٍ يسدد حزنه الوحشي صوب ضراعتي يمتد في منظاره شرهاً ويوغل في جراح ضحيّةٍ أخرى أراه هناك مصعوقاً يحاول أن يصادف في دم القتلى خُلاصة يعرفني ويجهلني ويعرفني ويقتلني ويأخذ جثتي معه رهينه فلعلهم يهبونه كفني ولحم حبيبتي ويدي ومفتاح المدينه أنذا أراهُ ، ولا ضغينه .. سبحان موتي وانبعاثي

في زغاريد الولادة في الأناشيد المراثي سبحان برقوقى المفتح عاربا ملءَ البراري سبحان عصفوري المغرد في حطام مجنزره سبحان جثة طفلة ذهبت تفتش عن أبيها بين أطلال النهار سبحان مجزرةٍ تخبَىءُ وجهها في مجزرهُ سبحان قمصاني التي اهترأت ونيراني التي انطفأت وأوطاني التي لجأت وإنساني الذي انكفأت أجيال التمزق والدمار يا أيها الأحياء والموتى أبوح ولا أبوع ودمي يجلجلُ في شراييني

وتشتعل القروع ويظلُّ لي جسدُ إذا جسدُ مضى ويظلُّ روحْ ..

بابُ المغارةِ موصدٌ دوني سقوط نيازكي في ساحة الأقصى المبارك كُلْمةُ السرِّ الأخيرةُ دولتي شغفي بسنبلةٍ تميسُ على انبهار الفجر أعلامي السنونوّاتُ خَفْقُ الريح في الزيتون والسرّيس كان نشيدي القومي من أزل إلى أبدٍ يظلَّ نشيدي القوميّ البيادرُ والمعاصرُ والمعاصرُ والمعاصرُ والمعاصرُ والمعاصرُ وسلالتي وسلالتي وسلالتي وسلالتي

خُلم يُعدُّ دروسَهُ حلوُ وشاطرْ ..

وأعود أمس من العواصف وتعود أنت من القذائف ويعود عفو الله والانسان من غضب الزلازل وتعود أيدينا المقطّعة الموزّعة الملوّعة الملوّعة المعيدة تبني المدارس والمقاهي والمنازل تبني مدينتنا الجديدة.

صورٌ ملونةُ كلامٌ طيبٌ خطَّ جميلٌ صحفٌ إذاعاتُ

سفارات وزارات قتيل آخذُ بيديْ قتيلْ

> دولُ عواصمْ قناصةُ عُميُ مطاراتُ عباءاتُ ملاءاتُ مقاماتُ مقاماتُ مقاماتُ

> > عربٌ يهودٌ قوةُ دوليةً

رومٌ أعاجم

ولجَ المهاجمُ في المُدافعِ والمُدافعُ في المهاجمُ

> ولدُ يحاصرُ أُمَّهُ أمَّ تُغير على الولدُ بلدُ يهاجرُ في بلدُ

وعليّ أن أمضي وأن تمضي وأن نمضي ونوغلَ في الأبدٌ ..

حجراً على حجر وينهض منزلُ بين السركام، وينهض المستقبلُ وتعدودُ من لأي السفار حبيبي ويعين الزولُ الأولُ الأولُ النومانُ الأولُ

هي تلك في أرض الردي تفاحة نصنجل نضجت وسنبلة تحن ومنجل وعلى التراقي زعر وحقائب والسياج يهلل والسياج يهلل ألمهد والسيال ممهد والسيل ممهد والسيل ممهد والسيل ممهد والسرع والمدى يتمهل هي تلك بنت شرعت شباكها ملي الوجود وشاعر يتغزل هي تلك، دنيا ودعت أمواتها واستقبلوا واستقبلوا عفوا وهاد المود! أن جميلة

لا بدَّ أن تمضي لكي أمضي وأن أمضي لكي نمضي تعال إليّ أغنية مفخخة وصاعقة رشيقة وتعال إن عناقنا الدموي ، فاتحة الحقيقة وتعال وتعال وتعال المدىء الخليقة ا

۱۹۸٥/٥/۲ الرامة ـ حيفا ـ برشلونه أبي

من الأهل في منزل الحزن قلبي تمهَّلْ وصوتي ترهًلْ وضاقت خطاي وغمت وإني لأسأل نفسي وأسأل وأسأل نفسي وأشقى وأضجر ألم يكن العشب أنقى وأنضر ؟ هل الصبحُ أصفر ؟ هل الوردُ أغبر ؟ ألم يكن الأفق أعلى وأرحب ألم تكن الشمس أزهى وأقرب من الأهل في منزٍل الحزنِ يا والدي من تغير ؟

وماذا تغيُّر ؟ كان قبري ، فكيف أصبح قبرك ؟ وهـو سرّي .. أم أنـه كان سـرُّك ؟ والدي! أبوي! ويابا فيكُ وحّدتُ، والسرّدي فيّ أشرك صديقي وفارسي وإمامي لهفة الروح تقطع الموتَ إثركُ أتشهّى نداءك العندب «يا ابني» وجسوابي لدى نسدائك: هـل غبتَ عني ، وهـذا طيفك الحئ بيننا لم تسزل تمسلأ السعسباءة بسيسي من ترى يملل العساءة غيرك؟ قصاري الرضا وجهُك السَّمْحُ في مشرق العمرِ يا والدى غاية الرزق من مشرق الشمس همستك الطيبة «صباحُك يا ابني خير !»

أبوسُ يديك وألثم ردن عباءتك المعشبه وأملأ روحي برائحة البنّ والتربة الطيّبه وأملأ قلبي بحكمتك السمحة المرعبه «صباحك خيرٌ ونورٌ» وأهمس يا والدي كم أحبُّك ! وأومنُ أنك حيٌّ كحيدر (\*) وأحلى وأكبرْ وأعلى وأنضر زيتونيةً من «خلة القصب»ِ (\*) تهبب السوجسود الأمسةِ نشسرت على الآفاق خضرتها وتسفجرت نسوراً إلا وعــاجــلني منها سؤال الحرن: «أين أبي» ؟ توقف قلبك

ساعتك الأوميغا استسلمت للزمان استوت راحتاك على جانبيك ونمت وخفت عليك توقف قلبك قلبك في جسدي موضعُهُ توَّقف ، لكنني أسمعُهُ اليك ذراعي اليك انكساري وحبي آرح في يدي بدك البارده توكّأ على خوف قلبي توكّأ على دمعتي الجامده أبي لا تدعني لديّ كلام كثير إليك

وشوق کبیر ً إلى لمسةٍ من يديك فلا ترحل الآن یا جسر روحی الى أبد في الأبد لقد كنتُ يا والدى والدأ وعدت على ركبتيك الولد أترحلَ عني ؟ وتوصدُ خلفَك أبواب حزني ؟ لم أضبع فوق جدار صورك يا أبي كييف ألاقيى نَظرك ؟ يسوجمعني حببك لي ومقامي مستعيضا القلب انتهت يسا والسدى فسوق أن قلبي، معها قد أبصركُ ما زلت في منزلنا ماتلاً، لم ننسَ حتى ننذكركُ

وأنا الهيم الذي كابدته وأنا الهيم الذي كابدته واضياً، سبحان روح عَمَركُ كلم تماديت وكم باركتني عافرًا من قبل أن أستغفرك عنافرًا من قبل أن أستغفرك طفلك المتعب مشتاق، فمن يما أخرك؟

\* جبل حيدر الذي يحمل الرامة على زنديه مثل طفلة ترفض النوم.
 \* قطعة أرض تنبت زيتونًا وأجيالًا وتاريخاً.

## لیلاً ، علی باب فدریکو

فدريكو .. ألحارس أطفأ مصباحَهُ إنزل أنذا منتظرٌ في الساحه

فد .. ريد ..كو
قنديلُ الحزنِ قمرُ
الخوفُ شَجَرُ
فانزل
أما أعلم أنك مختبىء في البيتُ
مسكوناً بالحمّى
مشتعلا بالموت
فانزل
فانزل
مشتعلا بلهيب الوردة
قلبي تفاحه ..

ألديك يصيح على قرميد السطح فدريكو النجمة جرع والدم يصيح على الأوتار يشتعل الجيتار

فد .. ريكو الحرس الأسود ألقى في البئر سلاحه فانزل للساحه أعلم أنك مختبىء في ظلّ ملاك ألمحك هناك زنبقة خلف ستارة شباك ترتجف على فمك فراشه وتَمَسِّدُ شعر الليل يداك إنزل فدريكو وافتح لي الباب أنذا انتظر على العتبه أسرع في منعطف الشارع جلبة ميليشيا مقتربه

قرقعة بنادق وصليل حراب إفتع لي الباب أسرع خبئني فدريكو فدريكو

مدرید ۱۹۸۵/۵/۲۷

## أنت تدري كم نحبك! (الى المتماوت معين بسيسو)

كوفية في الريح تخفقُ خصلة من شعرك الوثني مشبعة بملح البحر تخفقُ عندليب الروح يخفقُ عندليب الروح يخفقُ ضاق بالاعصار انت محاصر انت محاصر يا أيها النوتي أية نجمة سقطت على الغابات أية وردة خفقت على الامواج قلبُك !

من أينَ جئتَ ؟ وكيفَ كنتَ ؟ وأينَ أنتَ ؟ وأين دربُك ؟ إنسُ وجن في ثيابكَ آيةً الكرسيّ للم تشفعُ ولم تردعْ صلاتُك أخطأتْ محرابَها حاذِرْ ماؤك أوصدتْ أبوابَها وارتاحَ ربُك .

خُذها نصيحة ميت يعلم يُحبُك يدري وتدري كم يُحبُك با أيها الصديق مُت سُؤرة في الكأس ظلّت سُؤرة يا أيها الزنديق مُت سيرنع السمّار نخبُك ..

بيني وبينك يا حبيبي طفلة نزفت على مهماز فارسها الجبانِ

بيني وبينك ما تساقط من زمانك في مكاني بيني وبينك دمعتان وقصيدة منفيّة خلف المراثى والأغاني ولنا الدمُ المرسومُ سُنبلةً على مرج الزؤان فارحَلَ ولا ترخُلُ كفاني من رحيلي ما كفاك وما كفاني .. يا ابن المدارات السحيقة يا عريس اللوز والليمون كيف مدارك الجوفي ؟ كيف عروسك البيضاء، في المنفى الهلامي البعيد ؟ كيف الطقوسُ لديك ؟ هل ما زلت تذكرُنا ؟

أتذكر طقس صبوتك العنيدة وانفجار الروح بين يديك هل في الكوكب السري من عرّافةٍ تأتيك بالنبأ الجديد ؟

وتر نحاسيً على أنقاضِ قلبكَ آخرُ الأنباء دمية طفلة مبتورة الساقين . تحت الشرفة السوداء سيّدة تلم غسيلها الناريَّ فوق الشرفة السوداء قاذفة تُغير على حديقه هل أنت مصغ ؟ تلك سمفونية الكاوبوي تعزفها أساطيل الخرافة تعزفها أساطيل الخرافة يقرفها على أوتار قلبك أنت موعظة من الشركات موعظة من الشركات



والثكنات للأمم العدوّة والصديقة

وترى ألستَ ترى حبال الله ، نازلة من الهليكوپتر المختال جبريلًا ، إلى الأرض الغريقة ؟

أنذا أخاطبُ قلبكَ المشطور ما بين الحقيقة والحقيقة فاسمع ولا تسمع كفانا في دهور الموت ما تلدُ الدقيقة ..

نفَّرتَ طير الشؤم عن جيف السكارى الميتين وقذفتَ في بئر الجنون حجراً تناثرُ في دوائرها المخيفةِ

وارتجلتَ النار منطفئاً رمادياً تطوِّحُهُ بلادُ الله والشيطان يقذفَهُ الكمين الى كمين غنيت للإيمان لم تُنشِد ولم تَنشُد أميرَ المؤمنين غنيت للأحياء والأموات من زمن سئمت الآن غنَّاكَ الزمنَّ يا صاحبي الصعلوك فامنحني القليل من الهدوء المستحيل من كنت حتى أبتلى بعذاب غزَّةً مرةً أخرى ، وكمِ مِن مرَّةٍ أخرى ابتُليتُ

بكل أحزانِ الجليل ..

في النعش متسع الغنيتين واحدة تقول : أنا الكفن وتقولُ واحدةُ:
تعبتُ من الرحيل إلى الرحيل
وتعبتُ من وطنٍ يموتُ بلا وطنْ!
يا صاحبي حيّاً وميْتاً
أيها النهم البخيل
في النعش متسع لصعلوكين
كيف مضيتَ وحدكَ
دون صاحبك القتيل؟!
زيتونةُ الطوفان في قلبي
تعاتب فيكَ بركانَ النخيل!

ماذا عليك لو انتظرت دقيقتين وسكرتين وليلة مستهتره ماذا عليك لو انتظرت قصيدتين ووردتين ومجزره ..

ونحنُ مقيّدون إلى حديد مجنزره وكلابُ بن نون الجديد، تلوك في أمن عظامَ المقبره. وتريد قبراً مَثل من ماتوا ؟ وهل عشنا كمن عاشوا ؟ وهل متنا كمن ماتوا ؟ تواضع ! باسم ربً بارك السكين حتى تقتلك أَلْمُهِلَ السفّاحَ من أزل إلى أبد براك وأهملك وتريدُ قبراً ؟ غيرَ خندقِ ثائرٍ في موطن صليتَ ألا يجهلك وبكيت كي يستقبلك .. كم من نبيٍّ علَّلك كم من إله أمَّلك يا صاحبي لا قبر لك لا قبر لك!

حاولتُ أن آتيكَ يوم فقأت قلبك بالسرير في الفندق النائي الأخير حاولتُ أَنَّ آتى لأحضن رأسك المقطوع بالحسرات في منفى الضمير حاولتُ أنِ آتيكَ كم حاولتُ لكنى فقير وتذاكر الشعراء غاليةً على الشعراءِ غاليةً وأرض الموت عاليةُ على العمر القصير. حاولتُ أن آتيكَ معتذراً لموتك عن حياتي آي ؟
أجبني كيف آي المبني كيف آي الحنين مشرَّعُ لكنَّ باب المقاهره سدَّتهُ في وجه الحنين نجومُ داوودَ .. السحريّ السعفُ علاء الدين والمصباح لم يُسعفُ علاء الدين والمصباح لا طاقيّةُ الإخفاءِ أجدتني ولا أجدتْ أفاعي الساحرة ..

إنهض ولا تنهض فأشباه الرجال كها عهدت كها عهدت على الرجال أباطره الحمل وسيوف أسياد الحمى حول الخلافة والرصافة

والمضافة والكنافة والكنافة والكنافة والكنافة والكنافة والمستعادة موقع والمستعادة موقع أو مسجد أو زهرة برية والكن لسحق مظاهره ولقتل طفل والمتل ما درى أبيه .. مؤامره المنين الى أبيه .. مؤامره ا

حاولت سامحني وأقسم لن أسامحهم لآخر آخره!

> للياسمينة أن تفوح وأن تبوح

بما تشاء ولساحة الأقصى الدعاء ولأمهات الاخوة الشهداء ان يقعدن كيف يشأن في باب المساء ولكَ الدعابةُ نحن نعرفُها دعابتك الفلسطينية السوداء نعرفُها ، فلا تُثقل علينا بالمطال وبالرجاء .. متماوت متماوت من أرضٍ إلى أرض ً بعيده متماوتُ ! وفاجئنا بأغنية جديده

يا أيها الصِّديقُ عِشْ يا أيها الزنديق عش لم يبق وقت عندنا للموت إن ننقص يزد أعداؤنا فأنهمض رشيق القلب والخطوات دقّت ساعة الميعاد ها هُم خلف بابِ الموتِ صحبُك ما زال ملءَ الشمس والانسان والتاريخ شعبُكُ فانهض إلينا يا رفيقي أنت تدري كم نُحبك أنت تدري كم نُحبك ..

الرامة ٢٧ شباط ١٩٨٤

## مأساة «هوديني» المدهش

سَأَبداً بالرعب (من سُرَّتي) .. إنَّ لغماً يسدُ الطريق على الخاصره ولا علم لي بفنون القتال . اشتبكتُ قليلًا مع الحسرة . استبقتني الحوادث انكرني الاصفياء . وأدركتُ أني أمارسُ لعبتي الخاسره . وأبدأ بالسحر (من جثّتي) آن لي أن أناوش ضعفي قليلًا . وأوقد ناراً على جَبلي . آن لي أن أصالح بين الزنازين والوردة الساحره فلا مكة مكتي ولا جلّق قِبْلَني ولا جلّق قِبْلَني سأبدأ قبل البداية سأبدأ قبل البداية وأبدأ من صرخة في الترابُ وأبدأ من صرخة في الترابُ وأبدأ من سَعْفَة طوّحَتْها الزوابعُ خلف السراب السراب السراب السراب السراب السراب السراب وأبدأ من طفلة ضامره وأبدأ من طفلة ضامره وأبدأ من طفلة ضامره وأبدأ من طفلة ضامره السراب السراب السراب السراب السراب السراب السراب وأبدأ من طفلة ضامره وأبدأ من طفلة صامره والمناب السراب السراب السراب السراب السراب السراب وأبدأ من طفلة صامره والمناب السراب السراب السراب السراب السراب وأبدأ من طفلة صامره والمناب السراب السراب السراب السراب السراب السراب وأبدأ من طفلة صامره والمناب السراب السراب السراب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب السراب والسراب والمناب والمنا

أَهْوَتُ على العتبهُ زرقاءَ مُقْتَضَبهُ في كفّها حجرُ وَدُمُ على الرقبهُ وَدُمُ على دَمِها وَدُمُ على دَمِها

وفراشة في الصدر مُلْتَهِبهُ أهوت على العَتبهُ من آخر الزمن أهوتْ بَلا أهلَ ولا وطنِ عزلاء باسم الله مغتصبة والباب ـ لا مفتاح والليل ـ لا مصباح يا واهبَ الخجل أُسرَفْتَ في أجلي فاخجل من سِحركَ الاوّل يا قاتلي جهراً لتبعثَ فيَّ «هوديني» ؟

أَنْ تَحذَقَ الافلات من المآزق ؟ أيّةُ مهنةٍ هي هذه ؟ فيا أيّها السادةُ أعضاء السلك الدبلوماسي ورجالَ الاعلام ! يقيناً أنّكم

تجدون في المستر هوديني رجلاً مسلّيا بالعابه السحرية المدهشة . يجيد الفكاك من المآزق الحرجة ، بشكل غير قابل للتصديق . بيد أن المستر هوديني كلّفني شخصيا بأن أنقل اليكم امتعاضه الشديد من اضطراره لتكرار هذه اللعبة السخيفة القاتلة . وأود أن أطلعكم أخيراً على أسرار حزنه الميت .

آها! فهمتُ الآن لا منجيً من الركضِ المثابرِ المنفُ من حولي وتطبقُ بالفروع وبالجذوع وبالجذوع الشيطان!» أشتمها وأركض الني أركض؟ لا دليلَ الى الامام ولا سبيلَ الى الرجوع سبحان من أسرى على بعد المزارْ هي ورطة اخرى إسارٌ فُكَ

يعقُبُه إسار سبحان من ... .. وحدي وحدي ولا جدوى ببسملة ولا سلوى بحوقلة أضحك ؟ أضحك ؟ أبكي ؟ هل يشقُ الضحك البري ؟ سرداباً وهل تُفضي الى الدرب الدموع ؟ وهل تُفضي الى الدرب الدموع ؟

سبحان من زاد القيود وأنقص الأسرى وأومأ بالبروج هي ورطة كبرى ادخول المخروج الم أم خروج الآن

بطن الحوت يوناتان سرّ الموت والميلاد آ .. ها .. لا كثير ولا قليل غير الذي تركتُه طائرةً على جَسَدِ القتيلُ «أو كي» أنا أدري ولا أدري مدن تباعِدُ بينَ أطلالِ المخيِّم والمخيِّم (لُطِفا أعينيكِ الذي يجري ؟) تمط شفاهها والله أعلم مدن تمدُّ موائد الويسكى وتبكي مثلها أبكي وتضحك مثلها أبكي وتغضب ثم تندم (لطفاً . أيعنيكِ الذي يجري ؟ ) تعود لللها واللهُ أعلمُ

«يا مقصف الديدان! » أشتَمها وأضربُ جثتي قوسي وقنبلتي أناديها أمنحيني لحظة للحزن تولدُ مثل موتي ويحزُّ في عنقى وفي رسغى وزندي حبل صوتي آ. ها. فهمتُ الآن بين القلب والشفتين يأتيني الذي يمضي ويتركني ويأتي

> قَفْلُ على زَرَدٍ على قفلٍ على زردٍ وصندوق من الفولاذ أودَعُ فيهِ

بعد هُنيهة يُلقون بي في البحر (والصحراء) يهلع حولي النظارة العُميان تهتف لي الجموع - ولا جموع صَخَبُ وموسيقى واعلام واعلام البصر واحد منكم البصر واحد منكم على أهداب عيني الدموع ؟ (با لعنة القطعان! » اشتمكم وأغرق لا مفر من النزول ولا مفر من النزول ولا مفر من الطلوع..

الطفل اليهودي أنريخ (ابن الرابي صموئيل فايس). من مواليد آذار ١٨٧٤. والمعروف لاحقاً بالساحر هاري هوديني. صانع المعجزات في التملّص من المآزق المميتة ـ الكلبشات. معسكرات الاعتقال. أفران الغاز. التشرد. المذابح. خبأت امه كعكتها في

خزانة محكمة الاقفال . وحين عادت الى البيت اكتشفت أنه التهم الكعكة بينها الاقفال ما زالت محكمة تماما .

الطفل الفلسطيني سميح (ابن محمد قاسم الحسين) من مواليد أيار ١٩٣٩ والمعروف لاحقاً بالشاعر سميح القاسم . صانع المعجزات في التملّص من المآزق المميتة ـ الكلبشات . معسكرات الاعتقال . التشرّد . المذابح . خبأت هيئة الامم وطنه في زنزانة محكمة الاقفال وحين عادت الى البيت اكتشفت أنه أخرج جئته من الزنزانة بينها الاقفال ما زالت محكمة قاماً .

ما هذه الضجّه ؟
كل الذي صارا
أني ثقبت بأدمعي تفاحةً فجه وتخذّتها دارا !
سُدّوا شوارعَكُمْ
وتنفَّسوا الصعداء
لن تجدوه يا أحبابه مَعَكُمْ
وتنفَّسوا الصعداء
لن تجدوه يا أعداءه معَكُمْ

هو ذاك في حان الرَّدى يَسْكُرُ هو ذاك هوديني الفلسطيني مَلِكاً .. بلا عسكرٌ الكأسُ والسكينُ والوردةُ والبردُ والوحدة سُمَّارُ هوديني من أينَ جاءت هذه الدمعة من جفنِهِ أم منكِ يا شُمْعَهُ ؟ يمشي على الماءِ في الليل .. عُريانا كم موجةٍ صاحتٌ : من كان ؟ من كان ؟ كم موجةٍ باحَتْ : أبصرت سيمائي يمشي على الماءِ في الليل ِ عُريانا .. غَطُّوهُ بِالجُلْنارُ الأغوارُ الله ماتَ بين سنابلِ الأغوارُ غطُّوهُ بالسُحُبِ النَّقبِ النَّقبِ النَّقبِ غطُّوهُ بالبيرقُ عظُّوهُ بالبيرقُ المَّس الجرمَقْ غطُّوه بالشمس عطُّوه بالشمس إن ماتَ في القدس .. خلوهُ عربانا يوزع بينكُمْ رُعْبَهُ إن ماتَ في الغَربهُ ا

مرّةً أخرى دلف الشاعر ـ الساحر الى الزنزانة عارياً مكبلا بالأغلال . والجماهير المحتشدة ترقبه بدهشة لا هلع فيها . ثم عاد مستدركاً وبحركة مسرحية أنيقة ، انحنى للجماهير محيياً فدوّت بالهتاف والتصفيق وقد نفد صبرُها بانتظار لعبة الموت الممتعة . أما هو فراح يجيل بينها نظرته الرصاصيّة الواثقة بقدرة خارقة على اجتراح المعجزات ولم يلحظ أحدٌ ستارة الدمع الشفافة التي انزلقت من جديد على المشهد المتكرر بقسوة نادرة ..

آخرُ الكونِ جبيني أرصدوا أعماقكم .. تكتشفوني بُخْتُ للصحراء والشمس وللفسطاط والقدس وكم بُحْتُ فمى زنبقة الفولاذ للنارِ أغانيً وللنور مراثئ وللحكمةِ سحري وجنوني ودمي غرغرة الأموات بين الاضرحة وصريرُ الباب في الليل صفيرُ الريحِ في جُمجمةٍ تهربُ من مذبحة في مذبحه ا فتعالوا شاهدوني شاهدوا سحري وضجوا حيرةً مني ودهشةً أحكِموا فك الكلبشة لمسة صغرى

وتنهار أحاجيكم يكون المنتهى في العالم السحري مئقال من الحزن وتمضي قُدَمي في العالم الأرقى مدارات جديدة حالة الطقس جديدة التقاويم جديدة لمسة أخرى جديدة لمسة أخرى تكون الجاذبيَّة شارةً في مُعجم ِ السحرِ وقلبُ الرجل الآليِّ مفتاح الفلسطيني والأغلال إيقاع قصيده .. أنذا الساحر هوديني أنا السر الفلسطيني والسحر الفلسطيني أدعوكم من المعلوم أدعوكم من المجهول قوموا واشهدوني حاولوا أن تبصروني حاولوا أن تعرفوني حاولوا أن تعرفوني أرصدوا أعماقكم .. تكتشفوني !

(الرامة ١٩٨٤/٥/١١)

## فسيفساء على قبة الصخرة

ـ ما اسمكِ يا عروس ؟ ـ نسيتني ؟ «يبوس»!

ليل على القبابُ مئذنة سادرة في الدهرُ وامرأة بالبابُ مرتابة بسائح بير وعسكر أغرابُ وعسكر أغرابُ

رابية للموت والحياه أدعوكِ أم عمامة لله ؟ أم عمامة لله ؟

الولدُ الحافي يطالب التاريخ بالحذاء ويملأ الأسواق بالنداء أنا أبيع البلسم الشافي للعقم والصلعة والسوداء .. أنا هنا تنفُسْ يا حجري المقدَّسُ ! \*

يا السور يا الأبراج لا بأس يا اسرارنا الحميمة كم فاتح حاول أن يزحزح الرتاج ليستبيع روحنا القديمة وعاد بالهزيمة

茶

أبصر فيكِ الفاتحه غدي يصير البارحه ..

\*

لا تحرميني نعمة الصلاه يا نقمة الوضوء لا ماء للموجوء لا ماء باسم الله!

دمي على الربابه

من ينشد الرسول والصحابه ؟ قلبي عليكِ آه ثم آهْ وقلبك الميت تحت أرجل الغزاه! جوهرة الناووس تضيء في الليل ِ صلّي لنا صلّي يا ربة الطقوس الخاتم الذهب في اصبع العرب من قطع الاصبع ؟ سبحان من وهب حيل لمن ضيع ! الخاتم الذهب

الطفلة الحافية البيضاء تركض فوق الماء ..

\*

تختلف العيون تختلف النظرة في العيون يا جبل الزيتونْ

أيتها القناطرُ لا تسدلي الستاره عدتُ من المهاجرُ عدتُ من المهاجرُ عدتُ من الذاكرة المنهاره بكل ما في الروح من شعائر

米

صه صه مه مدا صهيل الخيل عندا صهيل الخيل مهر قلب الليل

غِفارُ يا غفار

لا تقطعي الطريق

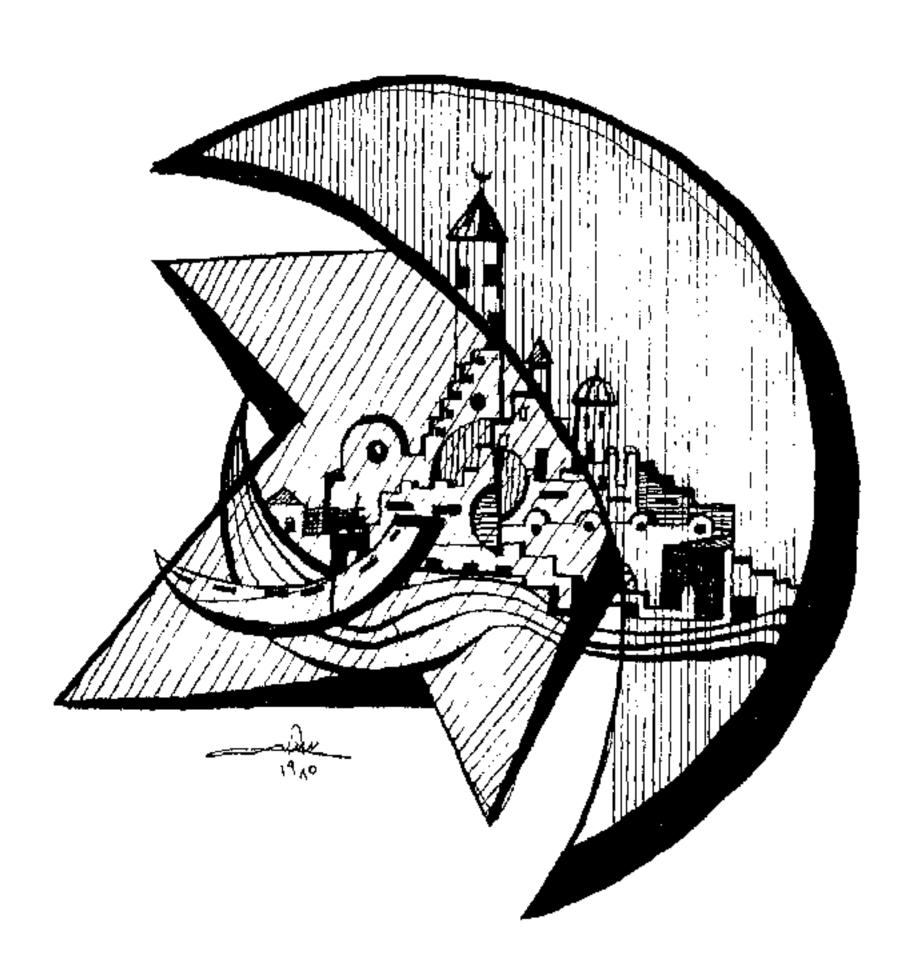

لستُ سوى صديق يستنبت القفار زجرت يا سيدي عُمَرْ الفارسُ المسلم يستريعُ تحضنه زيتونه والسيد المسيح يُطلّ من ايقونه .. رأيتُ مسمارٌ جحا مفقودُهُ موجودٌ رأيتَ مسمارَ جحا

مفقودُهُ موجودُ رأيتُ مسمارَ جما رأيتُ مسمارَ جما في حارة اليهود .. لا تطرح السلام

أصغ .. ألا تسمع تنفَّسُ الأسوارْ أصغ قليلًا أيها الغلام ثم اطرح السلام وبعدها تلوذ ، كيف شئتُ بالفرارْ .

آه عليك آه إقرأ ولا تقرأ هذا كتاب الله والشمسُ في الملجأ ..

القرمطي في الأرض الأرض صلوا على النبيّ هذا زمان الرفض!

سلالم الاشواق تصعد عبر الغيم يا فارسَ البراق

جيادنا مسرجة بالضيم ! \*

> جئت من الكوفة كي أكتب الآيه الشمس مكسوفة من مُبلغي الغايه ؟

صلوا على القتيلُ وطمئنوا ذويهُ جئت الأفتديه من موته الثقيل جيوشي الزيتون والنخيل .

أنا سليلُ اللاتْ أبي الإله بعلْ عُمدِّتُ في النيل وفي الأردن والفراتْ أنا سليلُ اللاتْ أمشي ، وخلفي الشمسْ الى رحاب القدسْ أمشي . وظليّ الليل !!

## PERSONA NON GRATA

(شخص غير مرغوب فيه)

يدي لا تزال هناك معلقةً في الجناح القديم من المتحف ، انتظروني قليلًا لأخلع هذا القميص الأخير وأخرجَ فيكم الى الساحة ، انتظروني لأطفيء سيجارتي ، سوف أمشي وأمشي الي وطني حافياً ، يا رفاقي احترقت . متى تطفىء النار نار ؟ متى يُغرق البحر بحر ؟ متى تُخمدُ الربحَ ربح ؟

متي ؟

أتى ما مضى ومضى ما أتى

فقولوا .. متى ؟

وما زال رأسي هناك على رأس ِ رُمح ِ ، وما زال قلبي

هناك ، سفرجلةً تتفسَّخُ

حوصلةً تِتشِرُّخُ

أغنية علبتها المصانع

سارية حطمتها الزوآبع

رأسي هنا ويدايَ هناك ، وبيني وبيني تمرُّ الشعوبُ

وتحفى الدروب

وما دامت الأرضُ واقفةً في المدار

وما دام طيش الدمار

سأنكر وجهي وينكرني أقربائي .

إذن هذه سنَّة الوقتِ من مأتم في الصباح الى مأتم في الظهيرة ،

أمضي الى مأتم في المساءِ
وأنكر كفي ويُنكرني أصفيائي
إذن تتهاوى النيازك من قُبَّةِ الحزنِ ناضجةً ثمراً طيباً ، جثثاً في
الشوارع ، نفطاً ، أشعة ليزر ، أنثى تفوحُ وحاماً وتذكرُ أبناءَها
الميتين على الأرصفه
وينبلجُ الدم ..
تنبلجُ المعرفه .
وضوحاً شديداً

كما يقتضي پروتوكول العواصم والأمم (اتَّحدَتْ في هواية قتلي وصلبي على قمة الجبل المعدنيّ) اذهبوا يا رفاقُ ستدركُكُم حيثُ كنتُم نوازع زوبعتي المدْنَفه .

إذن هكذا .. أَطُرٌ تنكسرُ

صور تُنتثر جُثثُ تِنتظِرْ

فأرة خبرت في رغيف الاعاشة ،

طائرةً وملاكً

وحيدٌ على غيمةٍ ضائعه

إذن هكذا ،

سأرسمُ للولد البدويّ الأخير ذراعاً معلقةً فوق حائط سجن ، وأعدو على سكّةٍ ، قد يجيءُ القطارُ السريع من الشرقِ للغربِ أو قد يجيءُ قطارُ الجنوب ، ولا بأسَ ، أدركُ أنّي دُفِعتُ الى نقطةٍ في أقاصي الشمال.

ولا فرقَ سال دمي في ثلوج ِ الحقيقةِ أو في سرابِ الرمال

ولا ضيرً في الموت ليلًا على القارعه ملاكًا وحيداً على غيمة ضائعه أجلُّ طالَ صلبي ولا أُكفُرُ وما زلتُ أمشي على جمر روحي وأستغفرُ أجل أذكرُ

لدى نار مدفأة في ضواحي المدينة أرملة تستعيدُ حكايات عشاقها ، ورجالُ كثيرون يبكون ليلاً ويغتسلون مع الفجر ، يرتشفون فناجينهم قبل أن يهرعوا للعملُ

وطائرة ظهرت فجأة

واختفت فجأة

وقتيلُ يحاولُ أن يتذكّر عاشقةً أشعلت روحه بالأملُ أجل تتكاثرُ في قاع نومي الأفاعي ، أمدٌ ذراعي إلى كوكب في الفضاءِ البعيد ، تحزّ البروقُ شرايينَ صدري ، وأصرخُ لا ألماً ،

صرختي شارتي أنني لا أزال على الأرض جسماً وحزناً ، أمدُّ ذراعي وأصرخ من لوعةٍ ، يا حبيبة عمري نموتُ ولا لن نموتُ أجل جسدي أُمَّةً ويدي دولةٌ وقمي ثورةٌ وأصابعُ كفي مزارعُ أوردتي منشآتُ جبيني مصانعُ أنفي جسورٌ وساقي شوارعُ أذني مدارسُ عيني بيوتُ

وإني أموتُ ولا لن أموتُ

ليفترس الظلُّ مَا شَاءً ، خَابِيتِي لا تَخُونِ النبيذِ المُعتقَ فيها ، وأزمعتُ أُمراً ، رهانِي كها قلتُ أمس الجوادُ الأخيرُ الذي سيفوزُ ، انهضوا وارفضوا ميتة الذلِّ ، صندوقُ أمواتكم خشبٌ فاسدٌ ، إن نعشي المبطن بالمخمل الأرجواني أحلى وأغلى وأعلى ، انهضوا وارفضوا جُثتى فوق أسدافكم نجمة تومضُ

فانهضوا

وارفضوا !

هنا أول المجزرة

وأخرها صيحتي المقمرة

وأدركُ أن زجاجي تُهشّمُهُ طلقةً ، صوّبوا جيداً ، حاولوا أن أكون القتيلَ ، صِغاري صغارٌ على الموتِ ، فاكهةً فجّةً لا تليقُ بأسيادكم ، صوّبوا جيداً ، إن زوجتي الآن آمنةٌ بين أشياءِ مطبخها ،



صوّبوا جيداً ، ها أنا الآن وحدي أطالعُ «مجنون إِلسا» إذا مالَ قنّاصُكُم بوصتين سيُبصر بي شبحاً هادئاً قرب نافذةِ المكتبهُ تعالواً ،

تعالوا جميعا بنيران حقدكم المرعبد

تعالوا ! لدي هنا سُلَّمُ لولبيُ يخيطُ السهاءَ إلى الأرضِ ، مروحةُ تتعطَّلُ في الحرِّ ، دبّابةٌ تتمشّى على بطنِ سيدةٍ حاملٍ ، وَلدي هنا أُممُ بُحديدٌ

جماجمُ مسفودة بالنياشين في بورصة الموتِ ، أحذية سكنتها العقاربُ ، من لي بكوبٍ من الماءِ مزّاً أجاجا لقاء دمي ودموعي ، جُرحتُ وجرحي بليغٌ وصوتي بليغٌ وصمتي بليغٌ ، وإنّي أطأطيءُ قلبي احتراماً .. تعالوا

عذابي انبهارٌ مسخط التما

وسخطي ابتهال

تعالوا

تعالوا

بقائي هروبٌ وموتي قتالُ

وأُقسمُ بالتين والنفُطِ والصمتِ واللغُطِ والخصبِ والقحطِ والشَّهدِ والسُّمُ الوردِ والدمِّ والجهلِ والعلمِ والأمسِ واليومِ أُقسم أُنيُّ

أقاتل وسوف أظلَّ أُقاتلُ وسوف أقاتيل وسوف أظلّ ليولدَ حقٌّ ويزهقَ باطلَ وسوف وسوفَ ، علا وأسفّ ، ودار ولفٌ وجارَ وعفّ ومارَ وكفُّ وماذا ؟ وكيف؟ إذن هكذا، سقوط الى قمة الموت، خيلَ تخبُّ وراءً على حَلْبةِ النكبةِ ـ المهزلةُ إذن هكذا ، ركون إلى غفوة الظهر في مقعد الباص، زنزانة مقفلة وحيضَ على العُقمِ ، عُقمُ على الحيضِ والحزنِ والرفضِ والحبِ والبغض ، منتجع ـ مزبله سأخرج من جسدي .. لا أطيق وأبحث لي عن صديق سأرحلَ عن خطوتي .. لا أطيقُ وأبحثُ لي عن طريقُ وما من طريقِ سوايْ

## وهذي خُطايٌ وفي جسدي الخطوةُ المُقبلهُ

رُويداً .. سأعترفُ الآن : قلتُ أَطأطيء رأسي احتراماً لأخُت الخليفةِ ، يعبرُ حرّاسُها وتعودُ إليّ ، أطأطيءُ سروالها وأجودُ بما يَسَّرَ الله من نعمةٍ وتجودُ بما يَسَّر اللَّكَ (أَلَمْلُكَ يعطى ليأخَذْ ؟) وأعترفُ الآنُ : رأسيَ لغُمُ ورأس الخليفة قُنفُذْ وإنَّ الخليفةَ يمنحني أَخْتُهُ خلسةً ليأخذ رأسى علانية .. دُوِّنوا يا رفاق أنادي بمَلكيَ منِ تونس وفمي في العراق وفي الشام ساقى الأخيره وقلبيَ يخفقُ حَبًّا وَغَضًاً هنالك تحت رمال الجزيره وزندي عرف البُراق إذن دُوِّنوا يا رفاق :

مقتَّ وأمقتُ أختَ الخليفة وبيت الخليفة وصوتَ الخليفة وأعترفُ الآن : قلبى قذيفة ! وكفي ملاك وروحي نظيفة .. وحزني قبيحٌ وصبري جميل ويقتلني الصمِتُ .. ماذا أقولُ ؟ ويقتلني القولَ .. ماذا أقول ؟ «عبيد وقد ملكوا! » ما أقولْ لعصفورة أرهقتها العواصف والصل في العش والنارُ تحلقُ وجه الحقولُ ؟ «عبيدٌ وقد ملكوا ؟» ما أقول لطفل يتيم وطفل قتيل



«عبيد وقد ملكوا ؟ » ما أقول

لعمرى القصير وليلي الطويل ؟

سأخرجُ من وردةٍ سحقتها جنازيرُ دبّابةٍ ، ثم أخرجُ من رئة ثقبتُها البنادق والخُطبُ المنتقاةُ من المفرداتِ الفصيحةِ جداً . سلامٌ عليك دمي . وسلامٌ على من أحبُ ومن لا أحبُ . سلامٌ على ما أحبُ وما لا أحبُ . سلامٌ على سقسقات العصافير في الفجر عصفورتي علقتْ والأولى نصبوا الدبق أعرفهم واحداً واحداً واحداً . ويميناً لزاماً وفصلا ختاماً لسوف أعلقهم واحداً واحداً بشانقِ حزني التي جُدلت من شرايين لحمي ومن شعر سيدتي الميتة) .

رويداً رويداً ،

سينتعشُ الفندقُ الفخم عها قريب .. رجالٌ . نساء . عطورٌ . وأرديةُ (إن تصميم كاردان متزنُ ويليقُ بما يجعل الشهداء نجوماً ..) وأقسمُ بالماءِ والنار والملح والخبزِ لن يُفلتَ المجرمون السكارى بدمعي . وأقسم لن يذبلَ الوردُ . لن تُهمَلَ الأضرحه وأقسم بالنصلِ والمذبحة ..

إلى أين تمضي اليمامات ؟ من أين تأتي رفوف السنونو ؟

حرامٌ على السقوطُ تباعاً على بابِ أسئلتي، وحرامٌ عليًّ طعامي ومائي إذا لم أرمِّم تضاريسَ وجهي ولم أستعد شعلة الكبرياءِ حرام على ترابي حرام على سمائى تحلقَ حول ضريحي المسوخَ الأنيقون . لم يطرحوا الوقت . قالوا : ۔ أتنشدُ ؟ سأنشد باسم الذي يقتل العَلَقَ المُنتَظر ومبتدأى والخَبَرُ وأغنية ذبحت بالوتر وسنبلةً من حجرً وأنشد مرثيتي الثانيه وجغرافيا الكلمات البعيدة والصور العاليه وأنشدُ لحمي على الطرق الداميه وسِفرُ خروجي من الجنّة القاسيه وأنشدُ لاسمي وباسمى يلتهم البحر طاقم غواصة ضائعه وتُنشَدُ عاصفة الموتِ ألحانها الرائعُه وباسمي بُكتَبُ في الماءِ إسمي ويُحى على الماءِ جسمي . وقالوا وقلتُ وصالوا وجُلتُ وصالوا وجُلتُ أنا المعضله تلكّاً قناصٌ بيروت . أنقذني الموتُ في غربتي \_ الوطن \_ الكفن \_ الدُّا أَنْ

رب عل في الحلَّ حرباً وسلماً .. أنا المُعضله أنا الأغنياتُ أنا السنبلاتُ أنا الراجماتُ أنا القنبله

ولا خيرَ غيري ولا شَرَّ غيري

أنا الممكنُ المستحيلُ القبيعُ الجميلُ القصيرُ الطويلُ العدوُ الدخيلُ الصديقُ النبيلُ أنا السلسبيلُ الوحولُ القويُ الذليلُ الشقيُ الأصيلُ الغليظُ الثقيلُ السمينُ الهزيلُ الرمالُ النخيلُ البروقُ السيولُ الصحارى الطلولُ

أنا ناطحات السحاب، السحاب، الغيابُ الحلولُ الطلوعُ النزولُ

أنا المكن المستحيل

ولا ظلَّ غيري
ولا شكل غيري
ولا حلَّ غيري
وحملي على قدْر ظهري
وظهري على قدْر عمري
وعمري على قدْر صبري
وصبري جميلٌ جميلُ
وصبري طويلٌ طويلُ ..

أسوقُ شياهي الهزيلة صوب المياه القليلة في شهقةِ البيدِ لا تشربُ النفطَ نوقي . ولا تستحمُّ بناتي بآبار نفطِ الغزاةِ . لهُنَّ الغديرُ ومائي النميرُ وصوتي البشيرُ النذيرُ للله للله العظيم القديرُ وأوكلُ أمري لسرّي وأوكلُ أمري لسرّي ولا سرَّ غيري ..

على كاهلى جبلٌ من سقوطٍ مُشين . عدوّي يُعلمني كيف أخلعُ نعلي وأهربُ (شكراً) عدوّي يُعلمني كيف أشكراً جزيلا ..) جزيلا ..) غراميَ يوغلُ في الأرضِ عرضاً وطولا ويكتسحُ المستحيلا غرامي يقول ليَ «اكتُبْ» وأكتبُ ثم يقولُ ليَ «أقرأُ وأقرأُ ثم يقولُ ليَ «آذهب إلى ملكوتي غنياً قوياً فتياً

جميلا ..»

وشكراً جزيلاً .

على متن طائرة اللوفتهنزا تعثرتُ بالجثثِ . انتقدوني كثيراً . وهاجتُ علي المضيفاتُ واحتشدَ الطاقمُ . انتهرتني من الفارست كلاس سيدةً (من بلاد الملايو؟) ووبَّخني رجلُ (ربما من هواي !) اعتذرتُ كثيراً وأسرفتُ في الانحناء كها يقتضي پروتوكول الجنائز . لكنهم رفضوا الاعتذار وحوَّلني الكاپتن العصبيُ إلى شركات الملاحةِ من آسيا . عبرتُ غيمةُ بملاكين مُضطجعيْن على متنها . فرفعتُ ذراعيَّ في لهفةِ عبرتُ غيمةُ بملاكين مُضطجعيْن على متنها . فرفعتُ ذراعيَّ في لهفةٍ وصرختُ : ألا أيها الصَّاحِبان ألا تأخذان الفتي للبلاد التي أسقمَتْها فضائلُها ؟ للبلادِ التي بهظتُ روحَها لعناتُ الأراملِ وامتلكتُ جسمَها شهواتُ الحرائقِ ؟ يا أيها الصاحبان ارحماني !

ولم يبصراني ولم يسمعاني

تجمَّعْتُ . شلواً فشلواً . تجمَّعتُ من تيه أركانها الأربعه وحينَ دخلتُ ، تأفَّفَ حارسُ مقبرةِ الأنبياءِ لأني اقتحمتُ المكان المقدَّسَ منتعلًا جثتي . ساجداً في حذائي ولم أخلع القبَّعة ولم أخلع القبَّعة ولم أحترمْ مَوْقعة

وصاحَ وَنَاحَ وَهَاجَ وَمَاجَ . وأُقبلت الشرطةُ المُسرعةُ وَهَاجَ وَوَتُمَّ اعْتَقَالِي بِدُونَ مَقَاوِمَةٍ (مِن أُقَاوِمُ ؟ أَلْبَرُدُ يَقْتُلُنِي فِي الْعَرَاءِ . ودفءُ السَّجُونَ أُحَدُّ إِلَى الأَجْنِبِيِّ الْمُطَارَدِ مِن بَرْدِ أَحَلَامِهِ المُفزعةُ .)

يساورني الشكُ في لغتي . هل كفرتُ ؟ اعذروني ولا تعذروني .. أنا الغجريُّ المحاصَرُ في حزنِهِ . المستميتُ على وردةٍ وقليلٍ من الخمر والنارِ . موتي مجوني . وبعثي جنوني .

وحرَّيتي صرخة تتردَّدُ ملء المنافي وملء السجونِ ! يساورني الشك في الشك ! من كنت ؟ هل كنت غير غلام من الشرق يَكْسِرُ أسنانَهُ الثمر الفجُّ ؟

لم تشرَق الشمسُ دهراً ويوماً ، فها يصنعُ الشجرُ ؟ الذكرياتُ مضتْ

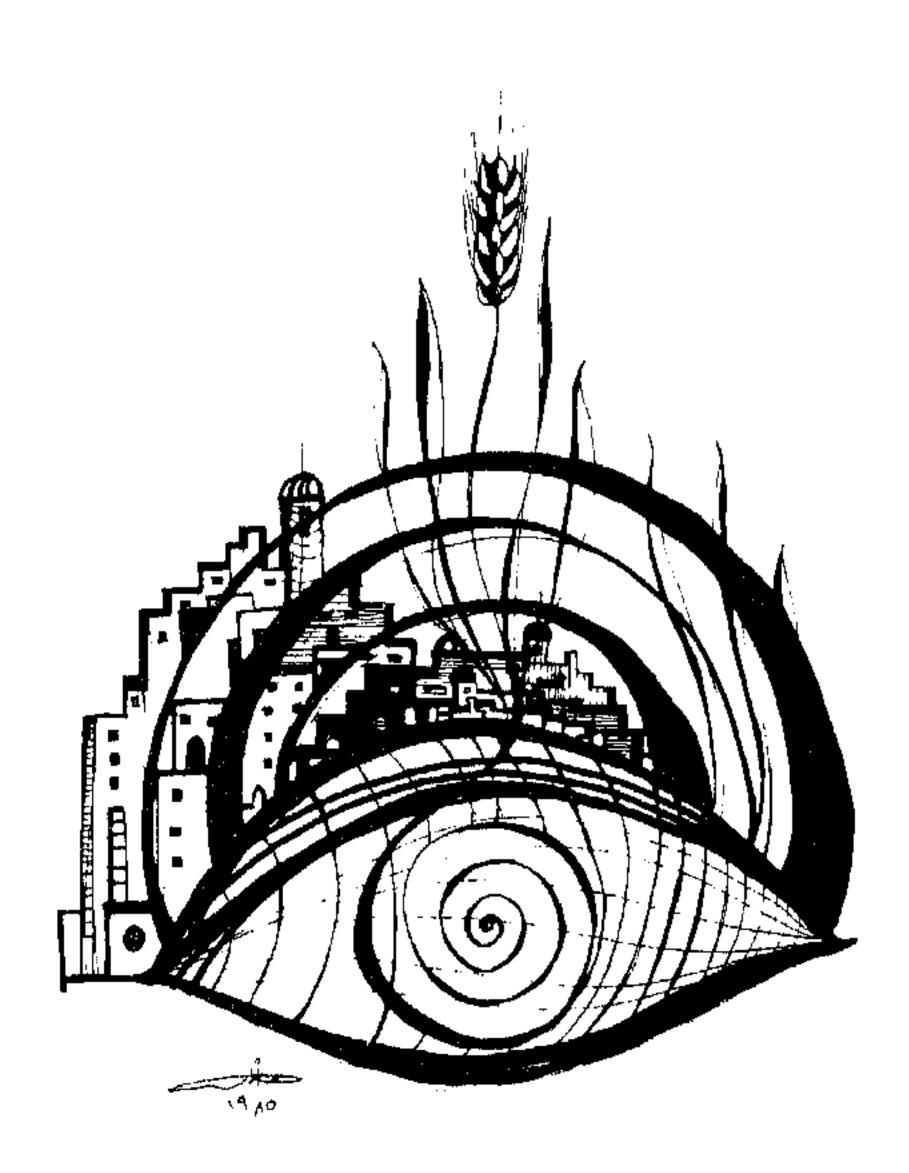

في مهبّ الرباح ِ . ولم يُسعف الطَّلعُ . لم يعقد الزهرُ . واختبَلَ الطّقسُ في وطن الأحجياتُ

ومن كنتُ ؟ هل كنتُ غير التقيّ المصلّي وقد أَطبقَ الكفرُ ؟ ثم يُعيد الصلاة .. ويُطبقُ سقفُ المصلّى على المؤمنين النشاوى بروح الصلاة ..

أكانَ كثيراً على الغصنِ طعمُ الثمرُ ؟ أكانَ كثيراً على الأرضِ ظلَّ الشجرُ ؟ أكانَ كثيراً على الخُلمِ عَطرُ السواقي

وضوءُ الزهورِ

ولحنُ القمرُ ؟

أكانَ كثيراً عليَّ قديمُ الأصيلِ وكان كثيراً عليَّ جديدُ السَّحَرْ؟

بلادي .. بلادي .. بلادي !

أكنت كثيراً عليك

وكنتِ كثيراً عليًّ

وكنَّا كثيراً على الأمنياتِ وفي الخطواتِ وبين اللغاتِ وبين البشرُ ؟

رويداً ،

هنالك زنبقةً تتأمَّلُ قامتُها في مرايا الدماءِ القديمةِ . لا تُربكوا الزنبقهْ

ولا تخدشوا صمتُها المتلأليءَ بالدمع ِ. لا تفتحوا الكوَّةُ المغلَقَهُ رويداً ،

دغوا الليلَ في شأنِهِ . سيثوبُ إلى رشدهِ الضوءُ . عمّا قريبٍ يثوبُ إلى رشدهِ الطبقَهُ يثوبُ إلى رشدهِ الضوءُ . لا تلمسوا الصخرةَ المُطبقَهُ رويداً .. رفاقي الأعزاء ، لا بدّ لي من نزيفٍ جديدٍ لأحكمَ رأسي على جثتي . أيها الأصدقاءُ المِسُوني لأذكرَ أنّي حيًّ ، لأنهضَ من غفوتي المرهِقَهُ

ولا تزعجوا الزنبقَهُ

دعوها تؤبّن بنيها

دعوها تكفَنْ ذويها

ولا تُخمِدوا لهبُ المحرقَهُ ..

هنالكَ بنتُ تغنّي وراءَ التلالِ البعيدةِ . لا تسمعوا الأغنيهُ ولا تذكروا البنتُ في مركز الشرطةِ . انتبهوا جيداً لاختلال ِ الموازينِ واجتنبوا المعصية

هنالكُ بنتُ تغني وتسألُ عنى

وقلبيَ يسألُ عنها وعنيًّ وقلبي يغني وتبتهلُ الأودية

على الطرقات الطويلة تمضي الجنائز وتبقى الحواجز ودون هويه ويبقى غلام من الشرق دون جواز مرور ودون هويه وتبقى القضية ذراعا معلقة فوق باب الأماني القصية واجنحة من ضباب وساقية في السراب تخف إليها خرافي وتبقى السوافي وراء السوافي وراء السوافي وراء السوافي ..

لتبتديء الحربُ في الجهة الرابعه ليُشعلُ قناديله الريفُ ! ضوء المدائنِ داءً عُضالٌ . ليبتدىء المنشدون اليشامي أناشيدهم للزمانِ المماطلِ . ها أنذا في سمائي البعيدةِ مصغ ِ

لهم. قد يسمّونني خاطف الطائراتِ ، المخرِّب ، قد يهدرون دمي للُّصوص الذين سطوا في النهارِ على منزلي سَلَبوا . اغتصبوا . خرَّبوا . نَكَبوا . غرَّبوا . أقبلوا . قتلوا , ذهبوا . أكلوا . شربوا . فضَّةً . ذهبُ . حنطةً . غنبُ . مارسُ . رجبُ ...... تعبوا واستراحوا أخيراً على جثتي الوادعة لتبتديء الحربُ في الجهة الرابعة اليبتديء الحربُ في الجهة الرابعة !

سأغتسلُ الآنَ . ماءُ الحصارِ شحيحٌ (دمي يا دمي يا غسولي الأخير!) تفجَّرْ . تخبَّرْ . تحجَّرْ . تبلورْ . تمردْ . تجدَّدْ . تجمَّدْ . تصعَّدْ . تقدَّمْ . تقدَّمْ . تقدَّمْ . تقدَّمْ . دمي يا دمي ، يا غسولي الأخير دمي يا دمي ، يا صباحي الأخير سأغتسلُ الآنَ ! لا بدَّ من مطرٍ . سيقومُ الكسيحُ ويشفى المريضُ المريضُ ويشفى ويعشبُ قبري الطويلُ العربضُ





سترجعُ من حيثُ جئتُ ينمُ عليك الحنينُ وتُبرقُ عيناك بالسخط ما شأننا نحن يا صاحب الرعب والشهداء ؟ سترجعُ من حيثُ جئت ، لعلَّك زيّفت أوراقك . اجتنبتك البواخر والطائرات وعلقً صورتك المخبرون على جُدر الحافلات وفي الشاحنات وفي القاطرات جميعُ الخطوطِ تخافك ، يا سيّدي جرّب الدائرة وحاول لدى النقطة الشاغرة

لعلَ المثلُّث يُعطيك زاويةً للهدوءُ

وبين المربّع والمستطيل بِقاعُ مهيَّأَةُ للَّجوءْ

فحاول وحاول

لماذا تجادل ؟

وكيف تُقاتلُ ؟

سترجع من حيث جئت، ومعذرةً سيدي، لا نريدُكُ مزوَّرةً يا صديقى نقودُكُ

وخاو بريدُك

ومُعدٍّ وَجُودُكُ

فمعذرة لا بريدُك !

\_ وائي ؟ لاما؟ پيركيه ؟ پوركواه ؟ پاتشيمو ؟ لماذا ؟

\_ لهذا ا

## قصائد المجموعة

| <b>Y</b>   | القصيدة المفخخة                          | 米 |
|------------|------------------------------------------|---|
| ٤١         | أبـــي                                   | * |
| ٤٩         | ليلًا على باب فدريكو                     | * |
| 8 6        | انت تدري كم نحبك                         | 茶 |
| 74         | مأساة هوديني المدهش                      | * |
| <b>አ</b> ٩ | فسيفساء على قبة الصخرة                   | * |
| 1.1        | Persona non grata<br>(شخص غير مرغوب فيه) | * |

## \* الطبعات الأولى لأعمال الشاعر \*

١ \_ مِراكب الشمس \_ قصائد ، الناصرة ١٩٥٨

٢ ـ أغاني الدروب ـ قصائد ـ الناصرة ١٩٦٤

٣ ـ إرَّم ـ سربيَّة ، حيفا ١٩٦٥

٤ ـ دمى على كفى ـ قصائد ـ الناصرة ١٩٦٧

٥ \_ دخان البراكين \_ قصائد ، الناصرة ١٩٦٨

٦ ـ سقوط الاقنعة ـ قصائد ، بيروت ١٩٦٩

٧ ـ ويكون أن يأتي طائر الرعد ـ قصائد، عكا ١٩٦٩

٨ ـ اسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل ـ سربيّة ، الناصرة ١٩٧٠

٩ \_ قرقاش \_ مسرحية ، حيفا ١٩٧٠

١٠ ـ عن الموقف والفن ـ نثر ، بيروت ١٩٧٠

١١ ـ ديوان سميح القاسم ـ قصائد ، بيروت ١٩٧٠

١٢ ـ قرآن الموت والياسمين ـ قصائد، القدس ١٩٧١

١٣ ـ الموت الكبير ـ قصائد، بيروت ١٩٧٢

١٤ ـ مراثي سميح القاسم ـ سربيّة ، بيروت ١٩٧٣

١٥ \_ إلهي ألهي لِمَاذا قتلتني ؟ \_ سربيّة ، حيفا ١٩٧٤

١٦ ـ من فمك أدينك ـ نثر ، الناصرة ١٩٧٤

١٧ ـ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّه لهم ؟ ـ قصائد، القدس ١٩٧٦

١٨ ـ ثالث اكسيد الكربون ـ سربيّة ، حيفًا ١٩٧٦

1971 ـ الى الجحيم أيها الليلك \_ حكاية ، القدس ١٩٧٧

٢٠ ـ ديوان الحماسة (الجزء الاول) ـ قصائد، عكا ١٩٧٨

۲۱\_ دیوان الحماسة (الجزء الثانی) ـ قصائد ، عکا ۱۹۷۹

۲۲ ـ احبك كها يشتهي الموت ـ قصائد، عكا ١٩٨٠

٢٣ ـ الصورة الاخيرة في الالبوم ـ حكاية ، عكا ١٩٨٠

٢٤ ـ ديوان الحماسة (الجزء الثالث) ـ قصائد، عكا ١٩٨١

٢٥ \_ الجانب المعتم أمن التفاحة ، الجانب المضيء من القلب ـ قصائد ، بيروت ١٩٨١

٢٦ \_ جهات الروح \_ قصائد ، حيفا ١٩٨٣

۲۷ \_ قرابین \_ قصائد ، لندن ۱۹۸۳

۲۸ \_ كولاج \_ تعبيرات ، حيفا ١٩٨٣

٢٩ ـ الصحراء ـ سربيّة ، عكا ١٩٨٤

٣٠ ـ پرسونا نون غراتا ـ قصائد، حيفا ١٩٨٦